

اندفعت الموجة البرتغالية الصليبية من الاندلس في أعقاب العرب بعد طردهم منها في أو اخر القرن الخامس عشر ، تتعقبهم في شمال افريقية لإبادتهم والقضاء عليهم ، بل بلغت بهم الحمية الى حد محاولة تتبعهم في عقر دارهم في شبه الجزيرة العربية . ومن ثم بدأ الدوران حول افريقية للوصول الى الهند ، لانتزاع تجارة الأفاوية من يد العرب عن طريق السيطرة على مياة المحيط الهندى وبحر العرب ، والثغور المطلة عليهما . فهى في نظرهم الطريقة المثل لإضعاف العرب ، والقضاء عليهم (۱) ، أي محاولة الالتفاف حول قوة الاسلام البرية الجارفة في الشرق الاوسط(۱) ، والاحاطة بالجناح الغربي للعالم الاسلامي الذي يمتد في شمال افريقية ، ويسد كل الطرق الموصلة بين أوربا والهند .



عام ١٥٠٥ حيث يقول : « إنه ليس فأهداف البرتغاليين كانت اقتصادية في المقام الاول ، ضرب الاقتصاد العربي الاسلامي. وهذا بدوره سيؤدى آلى نتائج سياسية هدفا لمدافعة وجنوده »(٤). تتمثل في إضعاف العرب والسيطرة عليهم، وإنشاء امبراطورية يرتغالية (٢) . وصيغة هذه الأهداف بالصبغة الدينية ، مبعثها الكره للعرب والاسلام والحقد على معتنقيه. ويدل على ذلك ماورد برسالة الملك عما نويل

عازما على المضى في قتل التجارة المملوكية فقط ، بل إنه سيجاهد في سبيل المسيحية حتى يجعل من مكة

كانت سياسة الشدة والبطش هي السياسة المقررة لفاسكود اجاما إزاء العرب لإلقاء الرعب في قلوبهم وشل حركتهم ، فكان يهاجم كل سفينة عربية ويقوم بتدميرها دون أي إنذار. بل ذهبت به الوحشية الى حد أنه كان

ملك البرتغال الى البابا يوليوس الثاني

إذا مااستولى على سفينة عربية ، أمر بتفريغ حمولتها من البضائع ، ثم يقوم بإحراقها بمن فيها من بحارة ومسافرين .

وعندما وصل البرتغاليون الى الهند نزلوا في قاليقوت ، وكان يحكمها ملك يدعى الزامورين، وهي المركز الأساسى لتجارة الأفاوية سواء الصادرة من الهند أو الوافدة اليها من جزر المحيط الهادي ، حيث يقوم التجار العرب بنقلها عن طريق الخليج العربي الى ميناء البصرة ومنها الى موانىء الشام فأوربا أو الى البحر الاحمر فميناء السويس الى الاسكندرية ودمياط حيث تنقلها سفن البندقية وجنوه الى أوربا . وكانت البيوتات العربية التجارية تتحكم في تلك التجارة ، ومن ثم كان لتلك البيوت العربية علاقة خاصة بهذا الملك . كما كان لتجار قاليقوت العرب مستودعات لتجارتهم بالقاهرة والاسكندرية ، بل امتدت الى مدينة فاس بالمغرب<sup>(°)</sup> . ولذا كان اختيار البرتغاليين ميناء قاليقوت للاستيلاء عليه مقصودا لذاته ، ليتمكنوا من ضرب التجار العرب والقضاء على تجارتهم.

كانت الهند اذن على علاقة تجارية وثيقة مع العرب في الجزيرة العربية بعامة والخليج العربي بخاصة قبل مجىء البرتغاليين بآماد طويلة . فانتشار الاسلام في جنوب وجنوب

شرقي آسيا قد تم على يد التجار العرب المسلمين الذين وجد فيهم أهالى تلك البلاد الخلق الاسلامي الرفيع، فكانوا خير دعاة للاسلام (٢).

بعد وصول البرتغاليين الى الهند أخذوا يد رسون طبيعة المنطقة المطلة على بحر العرب والمحيط الهندى ، ووضعوا استراتيجية قائمة على تطويق الجزيرة العربية عن طريق ذراعيها الممثلين في الخليج العربي والبحر الأحمر ، فكلا الطريقين كان يستخدم من قبل التجار العرب لنقل تجارة الشرق الى اوربا ، فالسيطرة عليها ، والاستيلاء على الموانىء المطلة على شواطئها يمكن البرتغاليين من سد طريق التجارة ومنافذها في وجوههم .

أما الجزء الثاني من المخطط البرتغالى فهو السيطرة على منافذ تجارة الشرق الأقصى ببسط نفوذهم على ملقا والجزر الأندونيسية لحرمان التجار العرب المسلمين من تلك الاسواق بعد حرمانهم من تجارتهم مع الهند . وبذلك يحكمون سد جميع المنافذ أمامهم ، ولتخلوا لهم وحدهم تجارة الشرق والهند .

وفي حقيقة الأمر فإن ظهور البرتغاليين في البحار العربية في مطلع القرن العاشر / السادس عشر الميلادى كان ملائما لهم ، فالدول الاسلامية كانت في حالة تفكك

وانقسام ، فالهند كانت منقسمة على نفسها ، فملوك (فيجاياناجار) الهندوكيين كانوا في عداء مستمر وحروب تكاد لاتنقطع مع حكام الدكن المسلمين . فلاغرابة إذا ما ارتبط البرتغاليون بصلات مودة مع هؤلاء الهندوكيين ، لأنه يجمعهم هدف واحد وهو كراهيتهم للعرب والاسلام .

كذلك كانت إمارات الخليج مفككة . أما الدول الاسلامية الكبرى في ذلك الوقت ، فكانت دولة المماليك في مصر تشغلها الانقسامات الداخلية بين البيوتات المملوكية ، إضافة الى نقص مواردها المالية نتيجة تحول التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح . أما الدولتان الاسلاميتان الأخريان وهما الدولة العثمانية والدولة الصفوية في فارس ، فكانت بينهما علاقات عدائية أدت الى قيام الحروب بينهما ، بسبب اختلاف المذهب الدينى وتعارض المصالح .

وفي البداية تحرك فاسكودا جاما من البرتغال في ١٠ فبراير ١٥٠٢ في طريقه الى المحيط الهندى ، وكان عليه في هذه الرحلة أن يبقى خمس سفن من اسطوله في مياه المحيط الهندى لحماية المحطات التجارية البرتغالية في الهند ولمحاولة غلق مدخل البحر الجنوبى عند باب المندب في وجه التجار العرب(٧).

وعندما عجز البوكيرك في احتلال

عدن ، وجه اهتمامه شطر الخليج العربي وهو – كما ذكرنا – أحد الطريقين اللذين كانت تسلكهما تجارة الهند والملايو الى موانىء الشام ، لضرب القوى العربية وإضعافها ، وخصوصا عمان التي كان لها التفوق البحرى والتجارى في المحيط الهندى (^) إضافة الى الخليج العربي والبحار الشرقية بصفة عامة (٩) .

كان على البوكيرك قبل أن يقتحم الخليج العربى أن يحتل جزيرة هرمز في عام ١٥٠٧ ، تلك الجزيرة التي تتحكم في مدخل الخليج ، والتي كانت خاضعة لحكم صبي عربي يبلغ الثانية عشرة من عمره، ويتولى الوصاية عليه خوجه عطار (١٠) ، وكان على درجة كبيرة من الحنكة . قاومت الجزيرة مقاومة شديدة رغم عدم تكافئ القوى واضطرت الى الاستسلام في نهاية الأمر ، فخضعت لسيادة البرتغال، وتعهدت بدفع ضريبة سنوية للسلطات البرتغالية(١١) . ويرجع السبب في سقوطها الى تقاعس البلدان الاسلامية المجاورة لها عن نجدتها ، وذلك للأسباب التي أشرنا اليها أنفا من تفكك العالم الاسلامي . وقتذاك . وبهذا تمكن البرتغاليون من اغلاق الخليج العربى والقضاء على التجارة العربية مع الهند والملايو(١٢).

خشى البوكيرك من إدراك الشاه

اسماعيل الصفوى لأهمية جزيرة هرمز، وتطلعه للاستيلاء عليها لما لموقعها من خطورة على الملاحة في الخليج، لاسيما وأن حاكم الجزيرة كانت تربطه علاقات ودية بالشاه. فحاول البوكيرك من جانبه أن يخطب ود الشاه، وأن يتقرب اليه ليأمن جانبه، وليخيف بهذا التقرب القوى العربية بالخليج فأرسل اليه مبعوثا برسالة يقول فيها: « إنى أقدر لك برسالة يقول فيها: « إنى أقدر لك احترامك للمسيحيين في بلادك وأعرض عليك الاسطول والجند والاسلحة لا ستخدامها ضد قلاع الترك في الهند.

وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم مكة فستجدنى بجانبك في البحر الأحمر أمام جده أو في عدن أو في القطيف أو في البحرين أو في القطيف أو في البحرة ، وسيجدنى الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسى ، وسانفذ له كل مايريد (١٣).

وقد حدث بالفعل ماكان يخشاه ، ففي عام ٩١٤هـ/ ١٥٠٨م اعترفت هرمز بالسيادة الفارسية تخلصا من البرتغاليين ، ورفضت دفع الضريبة السنوية لهم (١٠٤) فعاود البوكيرك غزوه للجزيرة مرة ثانية وقضى تماما على سيطرة حكامها على مياه المحيط الهندى والبحر الأحمر التي استمرت زهاء قرنين ونصف قرن من الزمان (١٠٠).

بعد الاستيلاء على هرمز والتحكم في الخليج العربي اتجه البرتغاليون في عام ١٥٠٧ الى سائر المدن العمانية مثل صور ، وقلهات ، ومسقط وصحار وقد تم الاستيلاء على صحار بمساعدة الشيخ عمير بن حمير مستغلا ضعف النبهانيين وقتذاك . وسقطت جميع منطقة خورفكان في أيديهم (١٦٠) . ثم أخذ البرتغاليون في تحصين البلاد بإقامة سلسلة من القلاع والحصون البلاد التي مازال بعضها قائما الى اليوم .

وقد اشتد تسلط البرتغاليين على جزيرة هرمز في عهد الحاكم محمود بن سيف الدين ، فأرغموه في عام ٩٣١-/ ١٩٢٤ فاسكود داجاما بمقتضاها حكم الجزيرة على أن تبقى خاضعة للسيادة البرتغالية مدة قرن من الزمان (٧٠).

وعند احتلال البرتغاليين مسقط «قبضوا على عدد كبير من أعياء المدينة ووجهائها ، فجدعوا أنوفهم ، وقطعوا اذانهم ، ونهبوا المدينة وحرقوها بالنار كما أحرقوا قلها (قلهات ) وطيوى ، ودارشيت (١٨) ومدينة جلفار (١٩) .

واصل البرتغاليون تقدمهم على الساحل الغربي للخليج العربي حيث تم لهم التعرف على البحرين في عام ١٥١٤ ، ولكنهم لم يقدموا على غزوها إلا بعد سبع سنوات ، حيث أعدوالها قوة بحرية كبيرة بقيادة انطونيو كوريا

Antonio Correa استطاعت اخضاعها لهم (۲۰)

ومما يدعو الى الدهشة عدم اهتمام المؤرخين العمانيين بذكر تفصيلات حركة المقاومة العمانية للغزو البرتغالى للخليج العربي . فمما لاشك فيه أن البرتغاليين وجدوا مقاومة من قبل السكان المحليين رغم تفاوت القوى من ناحية الاعداد والتسليح والتدريب . في الوقت نفسه الذي نجد هؤلاء في الوقت نفسه الذي نجد هؤلاء المؤرخين يهتمون بذكر تفصيلات المعارك القبلية المحلية بكل دقة . ولو وجدت المقاومة العربية نفس الاهتمام من هؤلاء المؤرخين ، لتوفر لدينا مادة علمية غزيرة توضح لنا مابذله الأجداد من جهود دفاعا عن ديارهم وحماية لاعراضهم واموالهم .

ويمكننا القول بان الاحتلال البرتغالى للبلدان العربية ظل يعاني من الانتفاضات التي قامت ضده في مختلف المناطق(٢١).

واذا كانت الأمور قد سارت وفق هوى البرتغاليين – رغم المقاومة العربية لهم في الخليج العربي – إلا أن الأمور لم تسر على هذا النحو بالنسبة للذراع الثاني للجزيرة العربية ، ألا وهو البحر الاحمر ، فالسيطرة عليه واحتواء موانيه هدف استراتيجي للبرتغاليين ، للقضاء على التجارة العربية ، وليمنعوا كل مساعدة تأتي من دولة الماليك وهي

أكبر دولة تطل بسواحلها الطويلة على هذا البحر، ومن بعدها الدولة العثمانية، وذلك للحيلولة دون إنقاذ اخوانهم في الدين والعروبة في منطقة الخليج العربي بخاصة والجزيرة العربية بعامة.

ففي عام ١٥٠٥ استطاع البرتغاليون دخول البحر الاحمر وتهديد ميناء جده ، بل استطاع نفر منهم أن يتسلل الى مكة (٢٢) . ولهذا السبب ، إضافة الى مالحق بالماليك من أضرار اقتصادية ، ولاستنجاد العرب بالهند والخليج العربي ، قام المماليك بإعداد حملة مكونة من سبع عشرة سفينة ، تقل ألفا وخمسمائة محارب تحت قيادة حسين الكردى ، وتقابل مع البرتغاليين في شول Chaul بالقرب من الساحل الغربي للهند في عام ١٩١٤هـ/ ١٥٠٨م، وانتصر عليهم . ولكن حسين الكردي لم يعزز نصره هذا بملاحقتة الاسطول البرتغالي الذي تمكن من لم شتاته ، وتعزيز قوته وإنزال الهزيمة بالاسطول المملوكي في معركة ديو البصرية (٢٣) ٥١٥هـ/ ١٥٠٩م. وبعد هذا الفشل الذي منى به المماليك بدأ البرتغاليون يضيقون الخناق على التحارة العربية ، فمنعوا السفن المحملة بالبضائع من الوصول الى ميناء البصرة مما كان له أكبر الأثر في الحاق الضرر بالطريق التجاري البري

عبر العراق وسوريا<sup>(٢٤)</sup> .

وعندما حاول المماليك الاستعانة بالبنادقة لتعزيز قوتهم البحرية للتصدى للبرتغاليين مرة ثانية ، وفشلت محاولتهم يمموا وجوههم شطر الدولة العثمانية التي لم تتردد في تقديم العون لهم (٢٥) . وبالرغم من الغورى في عام ١٩١٦هـ / ١٩١٤م حملة ثانية تحت قيادة مشتركة من حسين الكردى ، وسليمان العثمانى ، اتجهت أولا الى جدة ، ومنها الى اليمن فالهند ، ولكنها أخفقت في أداء مهمتها لنشوب الحرب بين العثمانيين والمماليك وسقوط مصر في قبضة العثمانيين في عام ١٥١٧ .

حاول البرتغاليون الاستيلاء على عدن أكثر من مرة ولكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا ، وإن كانوا قد نجحوا في احتلال جزيرة سقطرة عام ١٥٠٦ ، التي تتحكم في مدخل البحر الأحمر عند باب المندب وبذلك قطعوا الطريق البحرى المباشر بين مصر والهند (٢٦).

وفي عام ٩١٩هـ / ١٥١٣م حاول البوكيرك غزو عدن ، فامتنعت عليه لمناعة تحصيناتها ، ولمساعدة آل طاهر والماليك لها ، فتركها واتجه شمالا لغزو مدينتى مخا والحديدة ، فقوبل بمقاومة شديدة ردته على أعقابه الى جزيرة كمران حيث أعاد الكرة مرة

ثانية على عدن ولكنه فشل في هذه المحاولة أيضا فقفل راجعا الى الهند (۲۷).

وبعد أن احتل العثمانيون مصر وجدوا أنفسهم يسيرون في الطريق نفسه الذي رسمه الماليك من قبل في كفاحهم ضد البرتغاليين ، ألا وهو تحصين سواحل البحر الاحمر ، وإغلاق هذا البحر في وجه السفن البرتغالية حماية للاراضي المقدسة المستهدفة . وإن كانوا قد نجحوا في ذلك ، إلا أنهم لم يوفقوا في تحرير البلدان العربية في الخليج من الحكم البرتغالي .

وباستيلاء العثمانيين على العراق بعد انتصارهم على الفرس حلفاء البرتغاليين (٢٨) وقتذاك ، تمكنوا من الوصول ألى مياه الخليج العربي في يوليو ١٥٣٤ ، والاقتراب من قواعد البرتغاليين في الخليج والمحيط الهندى ، مما كان يتيح لهم اتخاذ قواعد عسكرية في الخليج لاستخدامها كنقط انطلاق ضد هم . إلا أنهم لم يغيروا من استراتيجيتهم الثابتة التي ورثوها عن الماليك في اتخاذ السويس القاعدة الأساسية لعملياتهم الحربية ضد البرتغاليين بالتعاون مع القواعد العسكرية المساعدة في الطور(٢٩) ، والعقبة ، والقصير ، وجدة ، وزيلع ، وسواكن ومصوع ، وعدن .

أما الخطوة الثالثة التي أقدم عليها البرتغاليون لضرب التجارة العربية الاسلامية فهى إغلاق آخر منفذ لها في الشرق الاقصى بالاستيلاء على ملقا في عام ١٥١١، والسيطرة على الملايو والجزر الاندونيسية حيث كان التجار موانىء الخليج العربي ولاسيما البصرة، أو الى البحر الأحمر لإنزالها في جدة أو السويس، « ولم يكن في المحيط الهندى مالم تتوطد الهيمنة على المحيق ملقا »(٣٠).

وفي خلال عملية الغزو خطب البوكيك في جنوده يستحثهم على القتال قائلا « الخدمة الجليلة التي سنقدمها لله هي بطردنا العرب من هذه البلاد باطفائنا شعلة شيعة محمد ، بحيث لايندلع لها هنا بعد ذلك لهيب ... وذلك لأنى على يقين أننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من أيديهم لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين »(۲۱) .

ولاتحسبن أن تعرضنا لنشاط البرتغاليين في جنوب شرقى آسيا سيبعدنا عن منطقة الخليج العربى ، بل العكس هو الصحيح فارتباط تلك المناطق بالخليج العربى بخاصة والجزيرة العربية بعامة قديم ، إذ كانت السفن العربية الاسلامية تفد من الخليج العربي ومن الشحر من الخليج العربي ومن الشحر

وجده ، ومصر وتتنافس مع السفن التجارية الآتية من الصين والهند في جاوه والملايو . وعندما تمكن البرتغاليون من السيطرة على تجارة اندونيسيا نتيجة الصراع المرير والعداوة المستحكمة ، والحروب التي لاتنقطع بين حكام جاوه من المسلمين حديثى العهد بالاسلام ، وبين الممالك الهندوكية القديمة لم يتعرض البرتغاليون للتجار الصينيين والهنود ، ولكنهم تعقبوا التجار العرب المسلمين حتى خلت الساحة منهم .

وقد استنزفت قوة البرتغاليين لكثرة الحروب التي خاضوها (٢٢)، ولتعدد الانتفاضات العربية التي قامت ضد هم ، بحيث بدأ نجمهم في الأفول في الخليج العربي في عام ١٦٢٤ بسقوط هرمز نتيجة التعاون مع الفرس وبمساعدة العمانيين ، وبذلك فقد البرتغاليون أهم وأقوى نقطة استراتيجية لهم في الخليج العربي (٢٣).

وقد استغل العمانيون الذين كانوا يخضعون لسلطة البرتغاليين في جزيرة هرمز فرصة خروج الجزيرة من قبضتهم وأعلنوا استقلالهم (٢٤) عن البرتغال ، وأخذوا يعدون العدة لطردهم أيضا من عمان . وكانت هذه مهمة دولة اليعاربة (٢٥٠ – ١٠٣٤م) ،

مرشد بن سلطان (۱۰۳۶ – ۱۰۳۸ میرشد بن سلطان (۱۰۳۶ – ۱۰۰۵ میری آذرک آن تخلیص عمان من الحکم البرتغالی لن یتم إلا بعد توحید بلاده التي مزقتها صراعات الحکام علی السلطة . وقد تم له ما أراد .

هذا من الناحية الداخلية ، أما من الناحية الخارجية ، فقد كانت الأوضاع الدولية في الخليج العربي تتجبه لصالحه ، فظهور هولندا كمنافس خطير للبرتغاليين في الخليج ، ثم لحق بها البريطانيون ، قد خلق مجالا للمنافسة الشديدة بين القوى الأوربية الثلاث للسيطرة على الخليج العربي (٢٦) شغل البرتغاليين عن التفرغ لمواجهة حركة التحرير في عمان .

وقد أدرك الامام ناصر منذ البداية ان الصراع بينه وبين البرتغاليين هو صراع بحرى في المقام الأول<sup>(٣٧)</sup>، ويستوجب هذا الاهتمام بناء أسطول عربى جديد يعتبر «أول أسطول منظم أصبح في نهاية القرن السابع عشر القوة البحرية الأولى في مياه الخليج العربى والمحيط الهندى<sup>(٣٨)</sup>.

بدأ الامام ناصر باستعادة صحار، وجلفار من أيدي البرتغاليين (٢٩) واتجه بعد ذلك الى مسقط في عام ١٦٤٣، وتعد أقوى المعاقل المنيعة، فاستعصت عليه، نظرا لقوة حصونها، ولامداد

الأسطول البرتغالى لها بالمؤن والذخائر عن طريق البحر، وكذلك الحال بالنسبة لمطرح. وبالرغم من عدم استطاعة العمانيين استرجاع المدينتين إلا أن ضعف قوة البرتغاليين أجبرتهم على طلب الصلح، وقبولهم لفع جزية سنوية للامام، مع هدم الحصون التي شيدوها في قريات وسمد، وتعهدهم بعدم التعرض للنشاط التجارى العمانى. وكان التسليم بهذا الشرط أول انهيار لأهم هدف جاء البرتغاليون من أجله الى البحار العربية ألا وهو القضاء على النشاط التجارى العربي الاسلامى.

وفي عهد خلفه الامام سلطان بن سيف تم له تحرير مسقط من الحكم البرتغالى في عام ١٦٥٨ لتنطوى بذلك صفحات من أول موجه استعمارية شرسة في التاريخ الحديث ، لتبدأ اخرى جديدة مليئة بتنافس قوى اوربية أكبر وأشد ، ممثلة في هولندة وبريطانيا وفرنسا .

واذا تأملنا الأسباب التي عجلت بنهاية النفوذ البرتغالى في الخليج، نجد أنه يمكن ارجاعها الى النقاط الاتنة:

أولا: إدراك العمانيين منذ البداية أن قوة البرتغاليين تكمن في قوتهم البحرية وأن عليهم إذا ماأرادوا طردهم من الخليج العربى أن يحاربوهم بنفس سلاحهم . ومن ثم لم

يدخروا وسعا في إعداد أسطول بحرى مدرب ومنظم ، ومزود بأقوى الأسلحة والعتاد . وقد مكنهم ذلك من التغلب على أهم نقاط القوة لدى البرتغاليين .

ثانياً – اختيار العمانيين للأوضاع الدولية المناسبة لإنزال ضربتهم القاضية ضد الوجود العمانى في عمان . فالتنافس الذى نشب بين البرتغاليين من جهة ، وبين الفرس والهولنديين والبريطانيين من جهة اخرى ، قد ساعد العمانيين على إنزال الهزيمة بالبرتغاليين .

ثالثا – إنه نظرا لقلة عدد سكان البرتغال ، ولاتساع امبراطوريتهم أكثر من قدراتهم جعل ذلك استعمارهم للمناطق العربية الاسلامية يرتكز على سلسلة من القواعد العسكرية البحرية دون أن يجرؤا على التوغل داخل البلاد . ومن ثم كان بقاء تلك القواعد وحمايتها مرهونا بقوتهم البحرية ، فلما ضعفت تلك القوة ودخلت حلبة المنافسة قوى أخرى أعظم شأنا ، وأصلب عودا ، انهارت تلك الامبراطورية ، ولم تقم لها قائمة .

رابعا - إن اتباع البرتغاليين

سياسة الشدة والبطش في حكمهم لتلك البلاد إضافة الى استنزافهم لمواردها الطبيعية والبشرية ، قد زاد في كراهية الشعوب الخاضعة لحكمهم لهم ، وجعلهم دائمي الانتفاضات ، يتحينون الفرص المناسبة للخلاص من نيرهم .

خامسا – إن زوال الوجود البرتغالى من الخليج العربى ، قد أتاح للقوى العربية أن تؤكد لنفسها زعامة الخليج (٢٠٠٠). وهذا ماسنجده بشكل واضح في القرن الثامن عشر .

وخلاصة القول فإن مقاومة الخليجيين ومن ساندهم من القوى العربية الاسلامية طوال فترة الاحتلال البرتغالى، ومحاولاتهم المتكررة للخلاص منه، قد منحتهم خبرة ودراية ، مكنتهم من الوقوف على نقاط القوة والضعف في عدوهم، فتجنبوا نقاط القوة ، واستغلوا نقاط الضعف . فلم يهنوا ولا استكانوا الى ان قيض الله لهم القيادة الحكيمة الواعية التي أخذت بيدهم الى طريق النصم .

د. محمد محمود السروجي
 استاذ التاريخ الحديث والمعاصر
 كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية





- ١ ـ بانيكار ، أسيا والسيطرة الغربية ، ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد ، دار المعارف القاهرة ، ١٩٦٢ ص ١٠ .
  - ۲ ـ نفسه ص ۱۵ .
- عبدالعزیز عبدالغنی ابراهیم ، علاقة ساحل عمان ببریطانیا دراسة وثائقیة ، مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز ، الریاض ، ۱٤٠٢هـ / ۱۹۸۲ ص ۲۰ .
  - ٤ محمد مصطفى زيادة ، مصر والحروب الصليبية .ص ١٦ .
    - ٥ ـ بانيكار ، المرجع السابق ص ٣٧ .
- Fisher, S.N, The Middle East A history, N.Y. Alfreda Knop, Inc, 2nd = 7 ed. 1968, p. 143.
  - Strand, J, Portuguese Period in East Africa, P. 39 V
  - Philips, Wendell, Oman, A history, London. 1967 A
- ٩ ـ جمال زكريا قاسم ، الادعاءات الايرانية في الخليج العربي ، أصول المشكلة وتطورها التاريخي ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد العشرون ١٩٧٣م .
- ١٠ ويلسون ارنولد ، الخليج العربي ، ترجمة عبدالقادر يوسف ، مؤسسة فهد المرزوق الصحفية ، الكويت ص ٢٠٨ .
- ١١ سيد نوفل ، الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربى وجنوب الجزيرة طـ٢ ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٦١ ص ٤٢ .
- ١٩٤٧ مسلاح العقاد ، التيارات السياسية في الخليج العربي ، القاهرة ١٩٤٧ ص١٦ .
  - ١٣ ـ نفسه ص ١٧ .
  - ١٤- ويلسون ، المرجع السابق ص ٢١٣ .
  - ١٥ سيد نوفل ، المرجع السابق ص ٤٢ .
- ١٦ محمود على الداود ، محاضرات عن التطور السياسي الحديث لقضية عمان معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٦٤ ص ١٨ .
  - ١٧ ويلسون ، المرجع السابق ص ٢١٨ .
- ۱۸ صحتها ( ریسوت ) کما وردت بکتاب محمد السالمی ، وناجی عساف ، عمان تاریخ بتکلم ، ۱۳۸۳هـ / ۱۹۲۳م ص ۸۸

- ١٩ ـ عبدالله بن صالح المطوع ، عقود الجمان في ايام ال سعود في عمان ، مخطوط ورقة ١٧ .
  - ٢٠ سيد نوفل ، المرجع السابق ص ٤٢ .
    - ۲۱\_ نفسه .
- ٢٢ ـ ابن إياس ، محمد بن احمد ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، مطابع الشعب القاهرة ١٩٦٠ ٤ / ١٩١ .
  - ۲۳\_نفسه ٤ / ۳۰۸ .
- ٢٤ محمد عبد المنعم الراقد ، الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي ،
   مؤسسة شداب الجامعة ، الاسكندرية ص ١٢٢ .
- Kammerer, La Mer Rouge, L, Abyssinie et L, Arabie depuis L, Anti- \_ Yo quite', 2 Vols. le Caire 1920, T.2 P. 144.
- Stripling, The Ottoman Turks and the Arabs, Urbana Oxford, 1942, \_ Y7
  P. 28
- ٢٧ غسان محمد الرمال ، صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الاحمر مطابع
   دار العلم ، جدة ١٩٨٦هـ / ١٩٨٥ ص ١٤٢ .
  - ٢٨ صلاح العقاد ، المرجع السابق ص ١٨ .
- ۲۹\_وثائق دیر سانت کاترین بسیناء ، وثیقة رقم ۱۷۰ بتاریخ ۲۰ رجب ۱۸۰ ما ۱۷۰۸ .
  - ٣٠ بانيكار ، المرجع السابق ص٤٨ .
    - ۳۱\_ نفسه .
  - ٣٢ محمود على الداود ، المرجع السابق ص ١٩ .
- Foster, England's Question in the Eastern Trade, London, 1933, \_TY P. 79.
  - ٢٤ جمال زكريا قاسم ، الادعاءات الايرانية ٢٠٠٠ ص ١٦٥ .
- ه٣ حميد بن محمد بن رزيق ، الفتح المبين المبرهن سيرة البوسعيديين ، تحقيق عبد المنعم عامر محمد مرسى ، ص ٢٥٠ .
- ٣٦ لوريمر ، دليل الخليج ، ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر ، الدوحة
  - ٣٧ جمال زكريا ، المرجع السابق ص ١٦٥ .
  - ٣٨ محمود على الداود ، المرجع السابق ص ١٨ ، ١٩ .
- Badger, G.P. History of the Imams and Sayyids of Oman, by Salil bin \_ mq Razek from A.D. 661 - 1856, P.
  - ٤٠ جمال زكريا ، المرجع السابق ص ١٦٨ .